

لَمْ تَكُن السِّيدةُ أُمُّ سَلَمةَ امْرأَةُ عَاديةً في حَياة النَّبِي عَنا وَلاَ فِي حَيَاةِ الْمُسْلِمِينَ ، فَقَدْ كَانَتْ تَتَمَتْعُ بِرَجَاحَةِ الْعَقْلِ

وَالذُّكَاء ، وتَتَّصِفُ بِالْقُوة والشُّجَاعَة ، مُمَّا جَعَلَ لَهَا

مَكَانَتُهَا الْمَرْمُوقَةَ فِي التَّارِيخِ الإسلامي ، كَمَا أَنَّهَا تَنْتُمِي

لأسرة غريقة ذات مجد ، فأبوها أحد سادات (مخزوم) وكان رجلا كريما جوادا ، لم يخرج في رحلة مع جماعة ، إلا وحمل معه من الطعام والشراب ما يكفي هذه

النَّاسُ و زَاد الرَّكب ، .

وأخيه من الوصاعة .

الْجَمَاعَة ، حتى يعودوا من رحلتهم ؛ ولذلك أطلق عليه

ومُنذُ أَنْ بَرْغُ نُورُ الإسلام في قلب الجزيرة العربية ، أُسْلَمَتُ أُمُّ سَلَمَةُ هَنْدُ بِنَتُ أَبِي أُمِّيةً بِنِ الْمُغِيرةَ مَعَ زُوجِهَا عَبْد اللَّه بن عَبْد الأسد المخزومي ابن عَمَّة الرُّسُول عَنْ

وعاهد الزوجان الرسول على على التضحية في سبيل الله وتحمُّل الأذي مهما اشتدُّت ضراوته ، وصدقًا في هَذَا الْعَهْد ، فَقَدْ تَعَرُّضَا للتَّعَذيب والاضطهاد من قومهما ، وبرغم ذلك ظلاً مُؤمنين بالله ورسوله ، لم يُؤثر فيهما 

Ten 5 | 125 لاَبَةُ وَثُقَةُ فِي اللَّهِ 3:4 | 11 | 4 | 5 | Free All Mr La وانتشرت الأحبار بين هؤلاء المهاجرين أن الإسلام أصبح قوياً ، بعد أن اسلم بطل العرب حمدة أمن عبد المطلب وغير بن الخطاب ، فقرر المسلمون العرفة إلى ديارهم ، معد أن أرفقتهم الكرية والمعان عن الأحباب .

وما إن عاد هؤلاء الشهاجرون ، حتى وجدوا الأمر على ما هو عليه ، إن ثم يكن أشد فسوة ، فقد ازداد تعديب المُشركين وأذاهم لكل من يقول : لا إله إلا الله ، محمد وسول الله وتحملت أم سلمسة وزوجها أشد ألواع الإيداء من

ولعسا وأنه الرسول على ما يسال أصحباء من الأذى والتعديد ، امرضم بالهجرة مرة أخرى ، ولكن في هذه الموة كالت الهجرة إلى المدينة المدورة . واستشر الزوجان بذلك خبرا وقالا في سعادة : - فقد أن لهذا المطلام أن ينقض أمام خيوط الفجر . وجهد الزوج عدرا له ، وحمل عليه وزينت وأيشه وأيشه وسلمة ، أثم صحى في طويقه إلى يقرب ، والأمل يحدوره .

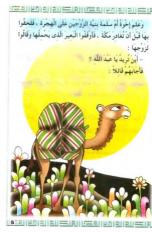

-أربيدُ يَشْرِب أَنَا وَزَوْجَتِي وَابْنِي . فَقَالُوا :

- والله لا تشرك صاحبتنا ترحل معك ، فإمّا أن تبقى بدارك ، وإمّا أن ترحل وتتركها وشأتها . وحاول عبد الله أن يقدمهم بششى السبّل أن يتركوك

وحاول عبد الله ان يقتمهم بنستى السيل أنا يتوكوه وضائه لكى يهاجر هر وزوجته في سبيل الله ، لكنهم وقصوا كل توسلاته ، وعادوا باختيم وغما عنها وعن زوجها

وعلم أهل عبد الله بن عبد الأسد بما فعلمًا إخرة أم سلمة حبث فرقو ابين أختهم وروجها ، فأغصبهم ذلك ، وأصروا على أن يأخلوا وسلمة ، وقالوا : - والله لا نفرك أبننا علاها ، ما ومنتم فذ فرقتُم بنيتها

رتين زوجها . وقَالَ إِخْرَةُ أَمْ سَلَمَةَ فِي غَصَبِ : - وَنَحْنُ وَاللَّهِ لا تَشْرُكُ أَبِنَ أُخْتِنَا لَكُمْ ، فَنَحْنُ أَحَقُ بِهِ

كُمْ . كُمْ . وَظُلُ الْقُومُ يُتَصَارِعُونَ وَيَتَجَاذَبُونَ هَذَا الْفُلامُ الصَّغِيرَ



ا الله الدارة الدارة المساوية المساوية

ومَضَى عَامَّ بِالْحَمَلَةِ ، وأَمَّ سَلَمَةً مَحْبُوسَةٌ فِي بَيْسَهَا ، بِعَدْ أَنْ فَرِقَ إِخْوِتُهَا بَيْنِهَا وَبَسِّ زَرْجِهَا وَ ابْنِيهَا ، وَخِلالَ

بعد ان فرق إخوتها بينها وبين زوجها و ابنها ، وخلال هذا العام ساءت أحوالها وتذهروت صحتها ، ولمّا رآها ابن عَمْها على هذا الوضع قال لإخوتها :

- الأتُحْرِجُونَ هذه المسلكينة ؟ فرقُمُ بينها وبين زرجها وبين ابنها . فقالوا :

- أَثْرِيدُ أَنْ نُخْرِجَهَا لِكَى تَلْحَقَ بِمُحْمَّدُ وَهِي عَلَى دِينِهِ ؟ فَقَالَ : - هِي وَشَانَهَا ، والنَّمُ تَعْلَمُونَ أَنْهَا أَعْقَلُ نساء الْعَرَب ؟

فَلَنْ تَفَعَلُ مَا يَصُرُهَا ابِداً . وَمَا وَالْ يُجَادِلُهِمْ وَيُرْفَىٰ قَلُوبَهُمْ حَتَّى اسْتَجَابُوا لَهُ وَقَامُوا إِلَى أَحْتِهِمْ وَقَالُوا لَهَا :

- الْحَقِّي بزوجك إنْ شفت .

وفي تلك الأثناء ، رق بنو عبد الأسد لحالها ، فأعادُوا



## الما المالة المالية ال المالية المالي

وانطلقت إلى المدينة ، وهي لا تستطيعُ أنْ تحسِس دُمُوعَ الفُرحة ، حيثُ مسلتقي بزوجها الذي أحبَّتُهُ ، وستلَقَقي برسول الله ﷺ الذي آهنت به واتبعتهُ .

برسول الله على الذي اهنت به واتبعته . وواصلت أم سلمية السير حتى خرجت من مكة ، وهناك بلغ منها التعب والجهد مبلغا عظيما ، وما إن

> - أَيْنَ تُرِيدِينَ يَا بِنْتَ أَبِي أُمَيَّةً ؟ فَأَجَابِتُهُ :

رآها عُثمانُ بن طلحة حتى عرفها فسألها:

- أُرِيدُ زُوْجِي بِالْمَدِينَةِ . فَقَالُ لَهَا :

فَقَالَ لَهَا : - هَلْ مَعَكِ أَخَدٌ ؟

فقائت: - لا وَاللَّهِ ، إلاَّ اللَّهُ وَابْنِي هَذَا . وَكَانَ عَشْمَانُ بِنَ طَلْحَةَ مَعُودِفًا بِالْمُرُّوءَةِ وَالنَّخُوةَ فَقَالَ

لأُمْ سَلَمَةُ : - وَاللّه ، لَيْسَ لِي مِنْ حَسِسَادِ سِسَوَى أَنْ أُوصَلُكُ إِلَى زوجك ، فأنا لا آمَنُ عليُك قَطَاعَ الطريق . وانطلق عُنْمان بنُ طلْحة ببعيراً مسلمة يقُودُهُ حتى قدم

الْمدينة ، فَأَنْزَلَها وقال لها . إِنْ رَوْجِك في هذا الْمكان ، فادخُلِيه على بركة الله

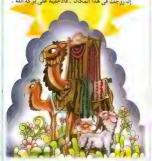

المُلَكَ اللهُ ثُمُّ المُصرف عُشْمالُ بُنْ طَلْحة عائدة إلى مكة ، في حين

دخلت أمُّ سلمة المدينة ، وسط معادة المُسلمين جميعًا ، فقد كانت أوّل مُهاجرة تدخّل المدينة . وفي المدينة عاشت أمُّ سلمة وزوجها أجمل أيامهما ،

وعكفت أمَّ ملمة على ترابعة انتائها ، بينما راح زوْجُها يجاهد في سييل الله من أجل إعلاء رابة لا إنه إلا الله . وخاص الزُّوج مع الرَّسُول الله ممركة بدر ، وقرت عَيْدُهُ بالنَّصَارِ المُسْلَمِينِ الكبيرِ على المُشِرِّ كِيْنَ .

وَلِي غَوْرَةٍ وَأَخَدٍ) أصابه سَهِمْ مِن سِهمام الأعَداء ، فجرح حُرَّ مَا يَلِيغًا ، فاخذ الصَّحابة يُعالجُونَهُ ، بِسُمَا صَح الرَّسُولُ عَلَى فَأَلِي رَأْمِه وواساه بَقُولَه : - لا تُعيبُ أحداً مُصِيدً ، فيسترح عند ذلك ويقُول : اللّهُمْ عَدْكُ احسبت مُصِيتِي هذه ، اللّهُمُ أَخْلِفُي حِيرًا

اللهمُ عندك احسبتُ مُصيبتي هذه ، اللهمُ أَخَلِفَى حواً مِنْهَا، إلا أعطاهُ اللهُ رعزُ وجلُ . . . وأخذ عبدُ الله بن عبد الأسد برغم ما به من الام يُستخفرُ رئهُ ويعجدُهُ على ما أصابهُ ويُردُهُ ما قالهُ

الرسول في ويقول:

وما إن رأته زوجت

واكالوالمالوكا الواكالوالوالمالونون

المُفَا لِلهُ إِلَّهُ اللَّهُ مَا أَشْف - أَيْشِرِي يَا أَمُّ سَلَمَةً ، فَقَدْ سَمِعْتُ خَدِيثًا مِن رَسُولِ اللَّهُ مَنْ أَخَبُ إِلَى ثَمَّا طَلِّعَتْ عَلَيْهِ الشَّمْسِيُ .

فَسَالَتُهُ وَرُحِتُهُ فِي لَهُمُهُ : - ومَا هُو ؟ فَقَالَ الْوَ صَلْفَةُ : - شَمَعَتْ وَشُولَ اللّهُ تَثِيَّةً يَقُولُ : لا تُصِيبُ احَدًا

مُصِيبة قيصر حج عند الله ، ثم يقول : اللهم عندك احتسبت مُصيبتي مني ، اللهم أخلفني فيها ، إلا أعطاه الله . ولم يضحها أبو سلسة الألم طويلاً ، فلغ والقرار القرار ال

وجاءة المسلمون يؤورون ويدعون له بالمشاء العاجل. كان أبو سلمة رجلا مؤمنا لا يخاف الموت ، تكنم كان خانفا على مصير رزحت وأسائه الأراهة الصغار ، فهن يرعاهم من يفده ، ولذلك أقد راع ينبه إلى السماء وقال :

- اللَّهُمُّ ارْزُقُ أَمُّ سُلَمة بَعْدِي رَجُلاً خَيْدِا مِنْي ، لا يُعزِّنُهَا ولا يُؤْدِيها . ولَمُّا سَمِعُهُ رُوْجِهُ قَالتَ وهي تَبكي في تَأْلُو :



## المجالة المالية الم

وظلُ أَبُو سَلْمَةُ مَرِيضًا عَنْهُ أَيَّامٍ يَعُودُهُ المَسْلَمُونَ ، وذَاتَ صَبَاحِ جَاءهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لِيعُودُهُ ، ويَقَى يجوارِهِ حَتَى صَعَدَتُ رُوحُهُ إلى بَارِتُها ، فَأَغْمَضَ الرَّسُولُ تَلَكُ

حتى صعدت (وحه إلى بادلها ، فأعمص الرسول على عند عند عليه على الرحمة والمغفرة ، وكبر عليه على مند تصعيد تصعيد المناوات .

سع تكبيرات ، فتعجب الصحابة وقالوا : - يا رسول الله ، أسهوت أم نسبت ؟ فقال ﷺ : - لَمْ أَسُّ وَلَمْ أَنْسَ ، وَلَوْ كَبُّرِتُ عَلَى إِلَى صَلَّمَةُ الْشَا

على أهذا لذلك . كان أهذا لذلك . وودع الرسول تخط والمسلمون أما سلسة إلى شفواهُ الأخير ، وعبدنهم وقلوبهم مع زوجته وأبناله الصفار ،

الذين فقدوا أباهم الحنون ، وأصبحوا بلا عائل يعولهم. .

فَمَاذَا يَحَدُّثُ لَهِدُهِ الأُسْرَةِ الدُّرِيّةِ ؟ ومَاذَا يَنْتَظَرُّ أُمْ سَلَمَةً ؟! (يَسِّع ) (الكتابالقادم أمسلمة (٢) صالعا وأخلاقها

مسلمة (۲) صف در ولاياب،

(W, 11, 21, F)